ڿٳڹؚڗؘڰ۬ٳڵۣڰڣڔؙٞڛؙڵڟٳڒٵڵڋڠؙڶؾؙٙۼٚ ڣڿڣڟؚٳڶڨؙڕٙڽڵؚڡٙٮ۬ڪڗ؞ؽڹ

ڒؖڵۼؘۘۼؙڵؚٷٷڒڵڡؖٛڗؙٳٙڹؾڐ الكِتَابُالثاني

المناح ال

تَصَيِفُ الشَّجُ العَلَّامَةِ عَلِي الضَّبَاعِ ابنَ عِمَدًا لِأَنْهُرِيَّ (١٣٨٠-١٣٨٧)

> عناية صَّالِح بَزَعَ اللَّهُ بِرَحَ مَا الْعُصَيَّمِيِّ

تَقُريظ ﴿ لِمُثَنَّ وَنُلِولَهُ عَلَّهَا لِمَا يَعَلَّمُ الْمَا يُصْلِطُ إِذَا لِلْكَا لَكَا لَكَا لَكَا لَكَ عَبَدِ اللّهِ بِرَضَ الحَ بَزِعِيَ ذِلْ لِحَيْدُ إِلَا لِشَيْحُ

طبع عَلى نفقة صَاحِبُ ثُمُّةُ اللَّكِيِّ الْآهِ مُنْرِّسِ كُبطَانَ بَرْعَبَ لِلْاَهِ إِلْعَيْنِ ٱلْمِنْ عِجُودِ جزَاهُ الدَّعَنَ الإشلام وَلمِتْلِمِينِ خيرا

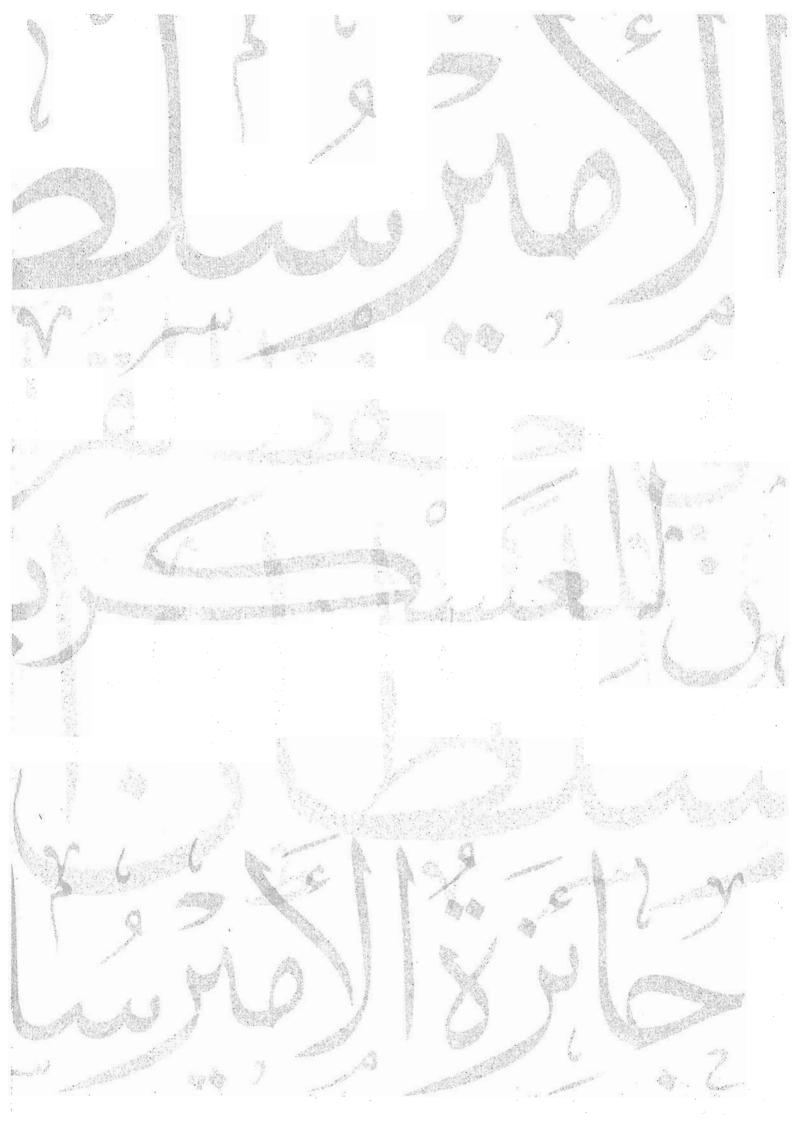



NAMES OF THE PERSON OF THE PER

جَابِرَة الأَوْرِيْنِ لَاطْابِرُ الرَّوْلِيَّةِ فِي الْمُؤْرِّيِّةِ لِلْمُؤْرِّيِّةِ لِلْمُؤْرِّيِّةِ لِمُؤْرِّيِّةِ الْمُؤْرِيِّةِ لِمُؤْرِّيِّةِ لِمُؤْرِّيِّةِ لِمُؤْرِّيِّةِ لِمُؤْرِّيِّةِ لِمُؤْرِّيِّةِ لِمُؤْرِّيِّةِ لِمُؤْرِّيِّةٍ لِمُؤْرِينِّةً لِمُؤْرِّيِّةً لِمُؤْرِّيِّةً لِمُؤْرِّيِّةً لِمُؤْرِيِّةً لِمُؤْرِينِينِّةً لِمُؤْرِينِينِّةً لِمُؤْرِينِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِينِ لِمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِينِينِ لِمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلِمِنْ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِي مُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمِنِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُولِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْرِينِ لِلْمُؤْلِينِ لِلْمِنِيلِينِ لِلْمُؤْلِينِ لِلْمُؤْلِيلِيلِينِ لِلْمِنِيلِينِ لِلْمِلْلِينِيلِ



فَحُّ الْحَكِيْمُ الْمُثَّانَ الْمُرَاكِمُ الْمُرَاكِمُ الْمُرَاكِمُ الْمُرَاكِمُ الْمُرَاكِمُ الْمُرَاكِمُ الْمُرَاكِمُ الْمُرَاكِمُ الْمُراكِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُراكِمُ الْمُولِمُ الْمُراكِمُ الْمُعُمِي الْمُعُمِي الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ

#### (للعَنظِفُ (للقُرُآنيَة

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ – ٢٠٠٧م الرياض



#### (للعَنَظِرُفُ (للقُّرُآنيَّةُ الكِتَابُالثاني

# فَحُ الْحَكِيمُ الْمِثَانِ وَ لَا الْمُ الْمُثَانِ الْمُثَالِ الْمُثَالُ الْمُثَالِ الْمُثَلِّ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَلِّ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَلِي الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَالِ الْمُثَلِّ لَلْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَلِّ الْمُثَالِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ لَلْمُثَالِ الْمُثَالِ لَلْمُثَالِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ لَلْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِي الْمُثَالِ الْمُثَلِي الْمُثَالِ الْمُثِلِي الْمُثِلِي الْمُثِي الْمُثَلِّ

تَصَنِيفُ الْعَلَّامَةِ عَلِي الْضَّيَّاعِ ابْنُ مِحَّدًا لِأَنْهَرِيٍّ الْمُنْهَرِيِّ الْمُنْهِمِي الْمُنْهُمِي الْمُنْهُمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهُمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهُمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْهِمِي الْمُنْمِي الْمُ

عناية ضُالِح بَرْعَالِكَ ذِبْرِحَمَدُ العُصِيمِيِّةِ

تقريط لِمُشِّرُّونُ لِلْعَجَالِّ كَاكَجَائِزَة الْكَوْمَيْ الْكَافِلْكِيَّةِ عَبْدِاللَّهِ بَرْضَكَ لِمَ بَرْعَتَ فَالْحَمَيْذِ الْلِلْشَيْخِ عَبْدِاللَّهِ بَرْضَكُ لِمَ بَرْعَتِ فَالْحَمِيْذِ الْلِلْشِيْخِ

طبع على ففقة صاحب شموً الملكيّ الأمِن رَبِي مُعلَى ففقة وصاحب شموً الملكيّ المَن عَنْ الْمِن مِنْ الْمِن مُن الْمِن الْمِن الْمِن مُن الْمِن مُن الْمِن الْمِن مُن الْمِن مُن الْمِن الْمُن الْمِن الْمِنْ الْمِن الْمِنْ الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِنْ الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْمِيِنْ الْمِن الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن



# كشَّاف الموضوعات

| تُقَدِّمَةُ الْمُشْرِفِ الْعَامِّ عَلَى الْجَائِزَةِ               |
|--------------------------------------------------------------------|
| مُقَدِّمَةُ الْمُعْتَثِي بِسِلْسِلَةِ الْمَعَارِفِ القُّرْآنِيَّةِ |
| صِفُ النُّسِخِ المعتمَدةِ                                          |
| لْمِقَدِّمة                                                        |
| آدَابُ الْقَارِئِ٧                                                 |
| آدَابُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ وَكِتَابَتِهِ                  |
| آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَشَرْطُهُ٧                                    |
| آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ                                              |
| آدَابُ النَّاسِ وَالسَّامِعِيْنَ٧                                  |



### مُقَدِّمَةُ المُشْرِفِ العَامِّعَلَى الْجَائِزَة

#### 

الْحَمْدُ للَّهِ الرَّحْمَنِ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لَهُ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْهِ نَسْعَى الْبَيَانَ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمَحْصُوصُ بِخَتْمِ وَنَحْفِدُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمَحْصُوصُ بِخَتْمِ الرِّسَالَةِ، وَالْفَائِزُ بَأَعْلَى الْكَرَامَةِ، فَعَلَيْهِ تَنَزَّلَ الْقُرْآنُ، وَمِنْ خَبَرِهِ للرِّسَالَةِ، وَالْفَائِزُ بَأَعْلَى الْكَرَامَةِ، فَعَلَيْهِ تَنَزَّلَ الْقُرْآنُ، وَمِنْ خَبَرِهِ تَلَقَّاهُ أَهْلُ الإِيْمَانِ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

#### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ الْعِنَايَةَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، مِنْ أَجَلِّ الأَعْمَالِ الْمُقَرِّبَةِ إلى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الْمُوْجِبَةِ بِإِذْنِ اللهِ لِلْفَوْزِ بِأَعْظَمِ النَّعِيْمِ، فَأَهْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الْمُوْجِبَةِ بِإِذْنِ اللهِ لِلْفَوْزِ بِأَعْظَمِ النَّعِيْمِ، فَأَهْلُ الْعُلْمِ النَّعِيْمِ، فَأَهْلُ الْعُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ، وَضُيُوفُ مَأْدُبَتِهِ، وَاللهُ لا يُضِيْعُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ، وَضُيُوفُ مَأْدُبَتِهِ، وَاللهُ لا يُضِيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا.





وَأَنْوَاعُ الْعِنَايَةِ بِالْقُرْآنِ تُفْتَتَحُ بِالْإِيْمَانِ بِهِ، وَأَعْلَاهَا: اتِّبَاعُهُ وَرَدُّ الْحُكْم إلَيْهِ، وَبَيْنَهُمَا دَرَجَاتٌ كَثِيْرَاتٌ.

وَلِوُلَاةِ الأَمْرِ - بِحَمْدِ اللهِ - فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُوْدِيَّةِ، قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا، حَظُّ وَافِرٌ، وَمَجْدٌ ذَاخِرٌ، فِي الْعِنَايَةِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، لَا يَتَنَاهَى إلى حَدِّ مَحْدُوْدٍ، وَقَدْرٍ مَجْدُوْدٍ، بَلْ مَتَى وُجِدَ الْكَرِيْمِ، لَا يَتَنَاهَى إلى حَدِّ مَحْدُوْدٍ، وَقَدْرٍ مَجْدُوْدٍ، بَلْ مَتَى وُجِدَ بَابٌ مَفْتُوحٌ، وَطَرِيْقُ مَحْمُودٌ لِلْعِنَايَةِ بِالْقُرْآنِ اسْتَبَقُوا إلَيْهِ.

وَمِنَ الْمَآثِرِ السَّامِيةِ لِصَاحِبِ السُّمُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيْرِ سُلْطَانَ ابْنِ عَبْدَ الْعَزِيْزِ آلِ سُعُوْدٍ، وَلِيِّ الْعَهْدِ، نَائِبِ رَئِيْسِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ، وَزِيْرِ الدِّفَاعِ وَالطَّيرَانِ، مُبَادَرَتُهُ إلى إِقَامَةِ مُسَابَقَةٍ فِي الْوُزَرَاءِ، وَزِيْرِ الدِّفَاعِ وَالطَّيرَانِ، مُبَادَرَتُهُ إلى إِقَامَةِ مُسَابَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، عُرِفَتْ بِاسْمِ: ( جَائِزَةَ الْكَمْيُرِيْنَ الْكَرِيْمِ، عُرِفَتْ بِاسْمِ: ( جَائِزَة الْكَمْيُرَتُ بِأَنَّهَا مُسَابَقَةٌ فِي خِفْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، وُضِعَتْ لِلْعَسْكَرِيِّيْنَ فَقَطْ، وَدَارَ فَلَكُهَا فِي رِحَابِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، وُضِعَتْ لِلْعَسْكَرِيِّيْنَ فَقَطْ، وَدَارَ فَلَكُهَا لِيَعْمَ الْعَالَمَ كُلَّهُ ، فَطَابَ النَّبْتُ لِيعَمَّ الْعَسْكَرِيِّيْنَ فَقَطْ، وَدَارَ فَلَكُهَا لِيَعْمَ الْعَالَمَ كُلَّهُ، فَهِي لَيْسَتْ مَحَلِّيَّةً وَلَا إِقْلِيْمِيَّةً، فَطَابَ النَّبْتُ والْمَنْبَتُ.

وَازْدَانَتِ اليَوْمَ بِمُتَابَعَةٍ كَرِيْمَةٍ مِنْ لَدُنْ سُمُوِّهِ فِي إصْدَارِ سِلْسِلَةٍ مِنَ الْمَطْبُوْعَاتِ تَحْمِلُ اسْمَ (الْعَكَافِ الْقُرانِيَّةِ) ، سِلْسِلَةٍ مِنَ الْمَطْبُوْعَاتِ تَحْمِلُ اسْمَ (الْعَكَافِ الْقُرانِيِّةِ) ، زِيَادَةً فِي نَعْعِهَا، وَاجْتِهَادًا فِي خِدْمَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، وَرَغْبَةً فِي نَشْرِ الْعِلْمِ النَّافِع.





وَمَادَّةُ هَذِهِ الْمَطْبُوْعَاتِ هِيَ الْمَعَارِفُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقُرْآنِ؛ كَالتَّهْسِيْرِ، وَأُصُوْلِهِ، وَقَوَاعِدِهِ، وَعُلُوْمِ الْقُرْآنِ، وَالتَّجْوِيْدِ، وَالْقِرَاءَاتِ؛ لِتَحَقُّقِ صِلَتِهَا بِالْمُسَابَقَةِ.

وَسَيَتِمُّ - إِنْ شَاءَ اللهُ - خِلَالَ هَذِهِ السَّلْسِلَةِ طِبَاعَةُ جُمْلَةٍ مُعْتَمَدَةٍ مِنَ الْكُتُبِ ذَاتِ النَّفْعِ الْعَامِّ، وَالْأَهَمِّيَّةِ الْمُؤسِّسةِ فِي التَّفْسِيْرِ، وَأُصُولِهِ، وَقُواعِدِهِ، وَعُلُومِ الْقُرْآنِ، وَالتَّجْوِيْدِ، وَالْقَرْآنِ، وَالتَّجْوِيْدِ، وَالْقَرْآنِ، وَالتَّجْوِيْدِ، وَالْقِرَاءَاتِ، بَعْدَ تَوْثِيْقِهَا تَوْثِيْقًا عِلْمِيًّا، بِمُرَاجَعَةِ أُصُولِهَا الْخَطِّيَةِ الصَّحِيْحَةِ، وَالشَّيوْخِ الْمَهَرَةِ الْعَارِفِيْنَ بِهَذِهِ الْعُلُومِ.

وَيُضَمُّ إلى هَذَا طِبَاعَةُ مَا يَسْتَجِدُّ مِنَ الرَّسَائِلِ وَالْبُحُوثِ الْأَكَادِيْمِيَّةِ، وَمَا يَقُوْمُ مَقَامَهَا مِمَّا يَتَّصِلُ بِالْعُلُوْمِ الْمَذْكُوْرَةِ.

وَمِنْ أَهْدَافِ طِبَاعَتِهَا:

- خِدْمَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَعُلُوْمِهِ.
- وَتَطْوِيْعُ الْإِمْكَانَاتِ الْمُتَاحَةِ لِلْقِيَامِ بِتِلْكَ الْخِدْمَةِ.
  - وَإِضْفَاءُ قُوَّةٍ عِلْمِيَّةٍ وَإِعْلَامِيَّةٍ لِلْجَائِزَةِ.
    - وَتَخْلِيْدُ إِنْتَاجِ عِلْمِيٍّ نَفِيْسٍ مُوَثَّقٍ.
      - وَتَعْزِيْزُ الْمَكْتَبَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.





وَسَتُمَثِّلُ هَذِهِ الْمَطْبُوْعَاتُ إِضَافَةً عِلْمِيَّةً جَدِيْدَةً فِي الشَّكْلِ وَالْمَضْمُونِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فِي التَّفْسِيْرِ، وَأُصُولِهِ، وَقَوَاعِدِهِ، وَعُلُوْمِ وَالْمَضْمُونِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فِي التَّفْسِيْرِ، وَأُصُولِهِ، وَقَوَاعِدِهِ، وَعُلُوْمِ الْقُرْآنِ، وَالتَّجُويْدِ، وَالْقِرَاءَاتِ، وَذَلِكَ لِمَا تَحْتَصُّ بِهِ نُسَخُهَا الْقُرْآنِ، وَالتَّجُويْدِ، وَالْقِرَاءَاتِ، وَذَلِكَ لِمَا تَحْتَصُّ بِهِ نُسَخُهَا الْمَطْبُوعَةُ مِنْ خَصَائِصَ تَفْتَقِدُهَا السَّاحَةُ الْعِلْمِيَّةُ غَالِبًا.

وَهُنَاكَ جِهَاتٌ عِدَّةٌ سَتَسْتَفِيْدُ مِنْ تِلْكَ الْمَطْبُوعَاتِ، مِنْهَا:

- أقْسَامُ الدِّرَاسَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ فِي الْجَامِعَاتِ وَالْكُلِّيَّاتِ الْأَكَادِيْمِيَّةِ.
  - وَالْهَيْئَاتُ الْخَيْرِيَّةُ لِتَحْفِيْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْم.
  - وَالْمَرَاكِزُ الإسْلَامِيَّةُ فِي الْبُلْدَانِ الْغَرْبِيَّةِ وَالشَّرْقِيَّةِ.
- وَمَرَاكِزُ الدِّرَاسَاتِ الإسْلَامِيَّةِ وَالْاسْتِشْرَاقِيَّةِ فِي الْجَامِعَاتِ الْعَالَمِيَّةِ.
  - وَمُسَابَقَاتُ حِفْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْم، وَتَجْوِيْدِهِ، وَقِرَاءَاتِهِ.
    - وَمُسَابَقَاتُ حِفْظِ الْمُتُونِ الْعِلْمِيَّةِ.
      - وَمَعَاهِدُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ.

فَشَكَرَ اللهُ لِصَاحِبِ السُّمُوِّ الْمَلَكِيِّ الْأَمِيْرِ سُلْطَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ آلِ سُعُودٍ، سَعَيَهُ الْحَثِيْثَ، وَاهْتِمَامَهُ الْكَبِيْرَ بِالْعِنَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ آلِ سُعُودٍ، سَعَيَهُ الْحَثِيْثَ، وَاهْتِمَامَهُ الْكَبِيْرَ بِالْعِنَايَةِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، وَجَعَلَهُ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي تَعَلَّمِهِ وَتَعْلِيْمِهِ، وَصَيَّرَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، وَجَعَلَهُ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي تَعَلَّمِهِ وَتَعْلِيْمِهِ، وَصَيَّرَ مَا قَدَّمَهُ خِدْمَةً لِلْقُرْآنِ مِنْ عَمَلِهِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ الْانْتِفَاعُ بِهِ، وَاللهُ الْمُوَقِّقُ لِلْخَيْرَاتِ.

### مُقَدِّمَةُ المُتني بسِلْسِلَةِ المعَلْفِ القُرانيةِ

#### ڹؽؙڎؚٵڸڿٳٳڿۯٳۻٳ

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ الْفُرْقَانَ، وَجَعَلَهُ حَبْلَهُ الْمَتِينَ، وَقَوْلَهُ الْحَقَّ الْمُبِيْنَ، مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ، ومَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، ومَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، ومَنْ دَعَا إليه هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ومَنْ تَرَكَهُ مَنْ جَبَّادٍ قَصَمَهُ اللهُ، ومَن ابْتَغَى الهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلَهُ اللهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَمُصْطَفَاهُ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّهُ لَمَّا اقْتَضَى التَّوْفِيْقُ الإلَهِيُّ الْعَزْمَ عَلَى طِبَاعَةِ جُمْلَةٍ مِنَ الْكُتُبِ، تُنْشَرُ فِي ظِلَالِ (خَبَائِزَلِآء ﴿ لَكُتُبِ، تُنْشَرُ فِي ظِلَالِ (خَبَائِزَلَآء ﴾ لَأَكْتُبِ الْكَتُلِ الْكَتُلِقَ فِي خِفْظِ الْكُتُبِ، تُنْشَرُ فِي ظِلَالِ (خَبَائِزَلَآء ﴾ وَالْعُلُومِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَالْعُلُومِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَالْعُلُومِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَالْعُلُومِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَالْعُلُومِ

S. C.

P)

الْفُرْقَانِيَّةِ، مَحْفُوْفَةً بِعِنَايَةٍ فَائِقَةٍ، وَخِدْمَةٍ عِلْمِيَّةٍ سَامِيَةٍ، مُنْتَظِمَةً فِي سِلْسِلَةٍ سُمِّيَتِ ( لَلْعَنَظِهُ الْقَرَانِيَّةَ).

اسْتُحْسِنَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ حَلَقَاتِهَا كِتَابُ (فَتَحُالشَّكَوْيُمُ الْمُنَّانِ فَالشَّكَوْيُمُ الْمُنَّانِ فَلَا الْمُحَمِّدِ الْمُنْفِيِّةِ الْمُنْفِيِّةِ الْمُلَّمِّةِ عَلِي الضَّبَاعِ ابْنَ مِحَدَّا الْمُنْفِرِيِّ الْمُنْفِيةِ الْمُنْفِقِةِ الْمُنْفِقِةِ ، وَظُهُورِ الْحَاجَةِ لِمِثْلِهِ .

وَهُوَ (الْكِتَابُ الثَّاني) مِنْ سِلْسِلَةِ ( الْمَخَطِّرُ فِرَالْقُرُآنِيَّةِ)، فَنَفَعَ اللهُ بِهِ الْمُسْلَمِيْنَ، وَكَتَبَ الْأَجْرَ لِكُلِّ مَنْ سَاهَمَ فِي إِيْصَالِهِ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ.



<sup>(</sup>۱) هو الشَّيخ العلَّامة عليُّ الضَّبَّاعُ بن محمَّدِ الأزهريُّ، ولد ١٣٠٧، وتوفي ١٣٨٠، عالمٌ مبرِّزٌ في القراءات وعلوم القرآن، له في ذلك تصانيف نافعةُ، وتقاييد محرَّرةُ، قرأ عليه كثيرٌ من المصرييِّن والآفاقييَّن.

أفرد ترجمته محمَّد بن فوزان العمر في «جهود الشَّيخ عليِّ بنِ محمَّدٍ الضَّبَّاع». في علم القراءاتِ»، وحَمْدُ اللَّه الصَّفتي في «الإمتاع بسيرة الإمام الضَّبَّاع».

### وَصفُ النُّسخِ المعتمَدةِ

#### وقفتُ على نُسختينِ للكتابِ:

أُولاهما: نسخة مطبوعة في مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ وأولاده بالقاهرة، سنة تسع وسبعين وثلاثمائة بعد الألفِ ١٣٧٩، وكُتِب عليها الطّبعة الأولى، وكانَ صدُورُها في حياة المصنّف - رحمه الله.

وتقع في ستَّ عشرةَ صفحةً، وهي في مجموع يضمُّ معها «التِّبيان في آداب حملة القرآن» للنَّوويِّ.

الثّانية: نسخةٌ مطبوعةٌ في ضمنِ مجلّةِ «كنوز الفُرقان»، التّلي كانت تصدر عنِ الاتحادِ العامِّ لجماعة القرَّاء، وهي في حياة المصنّف - رحمه الله - أيضًا، وكان يرأس تحرير المجلّة المذكورة.

وتقع في أعداد السَّنة الخامسة: اثنينِ وسبعينَ وثلاثمائةٍ بعد





الألف ١٣٧٢، وهي على التَّوالي: الأوَّل والثَّاني ص ٢٠ - ٢٤، والثَّالث والرَّابع ص ٢٠ - ٢١، والخامس والسَّادس ١٦ - ١٨، والتَّاسع والسَّابع والثَّامن ٣٤ - ٣٥، والتَّاسع والعاشر ص ٢٠.

وقد اعتمدتُّ نصَّ الطَّبعة الأولى للكتاب، مع ملاحظة نشرة المجلَّة، وذِكْر ما بينهما من الفروق في الحاشية.

ولم يتيسَّرِ الوقوفُ على أصل الرِّسالة بخطِّ المصنِّف-رحمه الله -، فاكْتُفِيَ بالمطبوعِ في حياتِهِ، فهوَ في منزلةِ المخطوطِ.



# الْمُرِيْنِ الْجَالِ الْجَالْجَالِ الْجَالِ الْجَالِي الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِي الْجَالِ الْجَالِي الْجَالِ الْجَالِي الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِي الْجَالِ الْجَالِي الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِي الْجَالِ الْجَالِ الْجَالِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ القُرْآنَ وَشَرَّفَنَا بِحِفْظِهِ وَتِلَاوَتِهِ، وَتَعَبَّدَنَا بِتَدَبُّرِهِ وَدِرَاسَتِهِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَم عِبَادَتِهِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، دَلَّتْ عَلَى وَجُوْدِهِ الْمَصْنُوْعَاتُ، وَشَهِدَتْ بِجَمَالِهِ وَكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ الْآيَاتُ البَيِّنَاتُ.

وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ القَائِلُ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبُّ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي؛ أَعْطَيْتُهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ: «مَنْ شَغَلَهُ القُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي؛ أَعْطَيْتُهُ أَنْ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي؛ أَعْطَيْتُهُ أَنْ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِيْنَ»(۱)، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه التِّرمذيُّ في (٤٢) ك: فضائل القرآن، (٢٤) ب: ما جاء كيف كانت قراءة النَّبيِّ عَلَيْهُ، رقم (٢٩٢٦)، من حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وإسناده ضعيفٌ.

وقال ابنُ حجرٍ في فتح البهري ٦٦/٩: «ورجاله ثقاتٌ؛ إلَّا عطيَّةَ العوفيَّ ففيه ضعفٌ».

نقله المباركفوريُّ في تحفة الأحوذيِّ ١٩٧/، ثمَّ قال: «وفي سنده محمَّد ابن الحسن بنِ أبي يزيدَ الهمدانيُّ؛ وهو أيضًا ضعيفٌ».

وذكرَ ابن حجرٍ له شواهدَ عدَّةً يُحسَّن بها الحديث.





وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ حَازُوْا الدَّرَجَةَ العُلْيَا فِي حِفْظِ القُرْآنِ وَالْعَمِلِ بِشُرُوْطِهِ وَآدَابِهِ.

وَبَعْدُ:

فَيَقُوْلُ أَضْعَفُ الوَرَى وَأَحْوَجُ الْخَلْقِ إِلَى رَحْمَةِ الغَنِيِّ الكَرِيْم، عَلِيُّ الضَّبَّاعُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ:

هَذِهِ نُبْذَةٌ لَطِيْفَةٌ فِي بَيَانِ آدَابِ قَارِيء القُرْآنِ وَكَاتِبِهِ، وَمَنْ يُعَلِّمُهُ، أَوْ يَحْضُرُ مَجَالِسَ الْمُحْتَفِلِيْنَ بِهِ، لَخَصْتُهَا مِنْ يُعَلِّمُهُ، أَوْ يَحْضُرُ مَجَالِسَ الْمُحْتَفِلِيْنَ بِهِ، لَخَصْتُهَا مِنْ كُتُبِ الأَئِمَةِ الْمُعْتَبَرِيْنَ؛ كَ «التِّبْيَانِ»، وَ«الإِثْقَانِ»، وَ«اللَّطَائِفِ»، وَ«الإِثْقَانِ»، وَ«اللَّطَائِفِ»، وَ«الإِثْحَافِ»، وَ«الإِثْحَافِ»، وَ«النِّهَايَةِ»، وَ«تُحْفَةِ النَّاظِرِيْنَ»، وَسَمَّيْتُهَا:

#### «فَتْحُ الْكَرِيْمِ الْمَنَّانِ فِي آدَابٍ حَمَلَةِ القُرْآنِ»

وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا النَّفْعَ الْعَمِيْمَ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ، رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ(١).



<sup>(</sup>١) هذه المقدِّمة ساقطةٌ من نشرة المجلَّة.

#### آدَابُ القَارِئِ

يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْلِصَ فِي قِرَاءَتِهِ، وَيُرِيْدَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى دُوْنَ شَيْءٍ آخَرَ؛ مِنْ تَصَنَّع لِمَخْلُوْقٍ، أَوِ اكْتِسَابِ مَحْمَدَةٍ عِنْدَ النَّاسِ، أَوْ مَحَبَّةٍ، (أَوْ مَدْحِ)(١)، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِهَا تَوَصُّلًا إِلَى غَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا: مِنْ مَالٍ، أَوْ رِيَاسَةٍ، أَوْ وَجَاهَةٍ، أَوِ ارْتِفَاعٍ عَلَى أَقْرَانِهِ، أَوْ ثَنَاءٍ عِنْدَ النَّاسِ، أَوْ صَرْفِ وُجُوْهِهِمْ إِلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ القُرْآنَ مَعِيْشَةً يَتَكَسَّبُ بِهَا، فَلَوْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ عَلَى مَا يَأْخُذُهُ بِنِيَّةِ الأُجْرَةِ؛ بَلْ بِنِيَّةِ الإِعَانَةِ عَلَى مَا هُوَ بِصَدَدِهِ.

وَأَنْ يُرَاعِيَ الْأَدَبَ مَعَ القُرْآنِ، فَيَسْتَحْضِرُ فِي ذِهْنِهِ أَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَيَقْرَأُ كِتَابَهُ، فَيَتْلُوْهُ عَلَى حَالَةِ مَنْ يَرَى اللَّهَ تَعَالَى،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطٌ من نشرة المجلَّة.





فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرَاهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَدِّرَ كَأَنَّهُ وَاقِفْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ نَاظِرٌ إِلَيْهِ وَمُسْتَمِعٌ مِنْهُ.

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا أَرَادَ القِرَاءَةَ أَنْ يُنَظِّفَ فَاهُ بِالْخِلَالِ، ثُمَّ بِالسِّوَاكِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا يُنَظِّفُ.

أَمَّا مُتَنَجِّسُ الفَمِ فَتُكْرَهُ لَهُ القِرَاءَةُ، وَقِيْلَ: تَحْرُمُ كَمَسِّ الْمُصْحَفِ بِاليَدِ النَّجِسَةِ.

وَلَوْ قَطَعَ القِرَاءَةَ وَعَادَ إِلَيْهَا عَنْ قُرْبِ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ السِّرَاكِ؛ قِيَاسًا عَلَى التَّعَوُّذِ.

وَأَنْ يَكُوْنَ مُتَطَهِّرًا، مُتَطَيِّبًا بِمَاءِ وَرْدٍ وَنَحْوِهِ.

وَلَا تُكْرَهُ القِرَاءَةُ لِلمُحْدِثِ، وَكَذَا الْمُسْتَحَاضَةُ فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَحَاضَةُ فِي الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهُ طُهْرٌ، وَأَمَّا الْجُنبُ وَالْحَائِضُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الْمَحْكُومِ بِأَنَّهُ طُهْرٌ، وَأَمَّا النَّظُرُ فِي الْمُصْحَفِ وَإِمْرَارُهُ عَلَى القَلْبِ. القِرَاءَةُ؛ نَعَمْ يَجُوْزُ لَهُمَا النَّظُرُ فِي الْمُصْحَفِ وَإِمْرَارُهُ عَلَى القَلْبِ.

وَإِذَا عَرَضَ لِلقَارِئِ رِيْحُ؛ فَلْيُمْسِكْ عَنِ القِرَاءَةِ حَتَّى يَتَكَامَلَ خُرُوْجُهُ، ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى القِرَاءَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَثَاءَبَ أَمْسَكَ عَنْهَا خُرُوْجُهُ، ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى القِرَاءَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَثَاءَبَ أَمْسَكَ عَنْهَا أَيْضًا حَتَّى يَعْقَضِيَ التَّثَاؤُبُ.





وَأَنْ يَقْرَأَ فِي مَكَانٍ نَظِيْفٍ، وَأَفْضَلُهُ: الْمَسْجِدُ بِشَرْطِهِ، وَأَفْضَلُهُ: الْمَسْجِدُ بِشَرْطِهِ، وَلِتَحْصُلَ فَضِيْلَةُ الاعْتِكَافِ، وَهُوَ أَدَبٌ حَسَنٌ.

وَكَرِهَ قَوْمٌ القِرَاءَةَ فِي الْحَمَّامِ وَالطَّرِيْقِ، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ لَا تُكْرَهَ فِيْهِمَا مَا لَمْ يَشْتَغِلْ؛ وَإِلَّا كُرِهَتْ، كَحُشِّ، وَبِيْتِ الرَّحَا - وَهِيَ تَدُوْرُ -، وَالأَسْوَاقِ، وَمَوَاطِنِ اللَّغَطِ وَاللَّغُوِ، وَمَجْمَعِ السُّفَهَاءِ، وَبَيْتِ الْخَلَاءِ.

وَتُكْرَهُ أَيْضًا لِلنَّاعِسِ مَخَافَةَ الغَلَطِ، وَفِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ لِمَنْ يَسْمَعُهَا.

وَأَنْ يَكُوْنَ عَلَى أَكْمَلِ الأَحْوَالِ وَأَكْرَمِ الشَّمَائِلِ. وَأَنْ يَرْفَعَ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَا نَهَى القُرْآنُ عَنْهُ؛ إِجْلَالًا لَهُ.

وَأَنْ يَكُوْنَ مَصُوْنًا عَنْ دَنِيْءِ الاكْتِسَابِ، شَرِيْفَ النَّفْسِ، مُرْتَفِعًا عَلَى (١) الْجَبَابِرَةِ وَالْجُفَاةِ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، مُتَوَاضِعًا لِلسَّالِحِيْنَ وَأَهْلِ الْخَيْرِ وَالْمَسَاكِيْنِ.

وَأَنْ يَجْتَنِبَ الضَّحِكَ وَالْهَحَدِيْثَ الأَجْنَبِيَّ خِلَالَ القِرَاءَةِ؛ إِلَّا لِحَاجَةٍ، وَالْعَبَثَ بِاليَدِ وَنَحُوهَا، وَالنَّظَرَ إِلَى مَا يُلْهِي أَوْ يُبَدِّدُ اللَّهِيَ أَوْ يُبَدِّدُ اللَّهِيَ أَوْ يُبَدِّدُ اللَّهْنَ.

<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (عن).





وَأَنْ يَلْبَسَ ثِيَابَ التَّجَمُّلِ كَمَا يَلْبَسُهَا لِلدُّخُوْلِ عَلَى الأَمِيْرِ(۱). الأَمِيْرِ(۱).

وَأَنْ يَجْلِسَ عِنْدَ القِرَاءَةِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ مُسْتَوِيًا، [مُتَخَشِّعًا] (٢) فَا سَكِيْنَةٍ وَوَقَارٍ، مُطْرِقًا رَأْسَهُ، غَيْرَ مُتَرَفِّعٍ، وَلَا عَلَى هَيْئَةِ التَّكَبُّرِ، بِحَيْثُ يَكُوْنُ جُلُوْسُهُ وَحْدَهُ كَجُلُوْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهِ.

فَلَوْ قَرَأً قَائِمًا أَوْ مُضْطَجِعًا جَازَ، وَلَهُ أَجْرٌ - أَيْضًا - وَلَكِنَّهُ دُوْنَ الأَوَّلِ.

وَأَنْ يَسْتَعِيْذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَقِيْلَ: بَعْدَهَا لِظَاهِرِ الأَمْرِ، فَلَوْ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ بَعْدَهَا لِظَاهِرِ الأَمْرِ، فَلَوْ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ فَسَلَمَ عَلَيْهِمْ وَعَادَ إِلَى القِرَاءَةِ حَسُنَ إِعَادَةُ التَّعَوُّذِ.

وَلْيُحَافِظْ عَلَى قِرَاءَةِ البَسْمَلَةِ أَوَّلَ كُلِّ سُوْرَةٍ غَيْرِ بَرَاءَةٍ، وَتَتَأَكَّدُ إِذَا كَانَتِ القِرَاءَةُ فِي وَظِيْفَةٍ عَلَيْهَا جُعْلٌ (٣)، وَيُخَيَّرُ القَارِئُ عِنْدَ الا بْتِدَاءِ بالأَوسِاطِ (٤).

<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (لدخول الأمير).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من نشرة المجلَّة.

<sup>(</sup>٣) الجُعل - بضمِّ الجيم -: الأجر. انظر: المصباح المنير ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) أي أوساط السُّور.





وَالسُّنَّةُ أَنْ يَصِلَ البَسْمَلَةَ بِالْحَمْدَلَةِ (١)، وَأَنْ يَجْهَرَ بِهَا حَيْثُ يُشْرَعُ الْجَهْرُ بِالقِرَاءَةِ.

وَالإِسْرَارُ بِالقِرَاءَةِ أَفْضَلُ إِنْ خِيْفَ الرِّيَاءُ أَوْ تَأَذِّي مُصَلِّيْنَ أَوْ نِيَامٍ ، وَإِلَّا فَالْجَهْرُ أَفْضَلُ.

وَيُسَنُّ أَنْ يَخْلُوَ بِقِرَاءَتِهِ؛ حَتَّى لَا يَقْطَعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِكَلَامٍ فَيُخْلِطَهُ بِجَوَابِهِ.

وَإِذَا مَرَّ بِأَحَدٍ وَهُوَ يَقْرَأُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ قَطْعُ القِرَاءَةِ؛ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَيْهَا، وَلَوْ أَعَادَ التَّعَوُّذَ كَانَ حَسَنًا.

وَيَقْطَعُهَا لِرَدِّ السَّلَامِ وُجُوْبًا، وَلِلحَمْدِ بَعْدَ العُطَاسِ، وَلِلتَّشْمِيْتِ، وَلِإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ؛ نَدْبًا.

وَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مَنْ فِيْهِ فَضِيْلَةٌ - مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ شَرَفٍ - فَلَا بَأْسَ بِالقِيَامِ لَهُ، عَلَى سَبِيْلِ الإِكْرَامِ لَا لِلرِّيَاءِ؛ بَلْ ذَلِكَ مُسْتَحَبُّ.

وَإِيْسَنُّ أَنْ يَقْرَأً عَلَى تَرْتِيْبِ الْمُصْحَفِ؛ لأَنَّ تَرْتِيْبَهُ لِحِكْمَةٍ فَلَا يَتْرُكُهَا إِلَّا فِيْمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِاسْتِثْنَائِهِ، فَلَوْ فَرَّقَ السُّورَ أَوْ فَلَا يَتْرُكُهَا إِلَّا فِيْمَا وَرَدَ الشَّوْرِ -: جَازَ، وَقَدْ تَرَكَ الأَقْضَلَ.

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية القول المفيد لمكى نصر ص ٢٣٨.





وَأُمَّا قِرَاءَةُ السُّورَةِ مَنْكُوْسَةً فَمُتَّفَقٌ عَلَى مَنْعِهِ.

وَيُكْرَهُ خَلْطُ سُوْرَةٍ بِسُوْرَةٍ، وَالتِقَاطُ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ سُوْرَةٍ مَعَ تَرْكِ بَاقِيْهَا، وَإِذَا ابْتَدَأَ مِنْ وَسَطِ سُوْرَةٍ أَوْ وَقَفَ كُلِّ سُوْرَةٍ مَعَ تَرْكِ بَاقِيْهَا، وَإِذَا ابْتَدَأَ مِنْ وَسَطِ سُورَةٍ أَوْ وَقَفَ عَلَى غَيْرِ آخِرِهَا فَلْيَبْتَدِئُ مِنْ أَوَّلِ الكَلَامِ الْمُرْتَبِطِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَلَى غَيْرِ آخِرِهَا فَلْيَبْتَدِئُ مِنْ أَوَّلِ الكَلَامِ الْمُرْتَبِطِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَلَا حِرْبٍ.

وَالقِرَاءَةُ فِي الْمُصْحَفِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؛ لأَنَّهُ يَجْمَعُ القِرَاءَةَ وَالنَّظَرَ فِي الْمِصْحَفِ، وَهُوَ عِبَادَةٌ أُخْرَى؛ نَعَمْ إِنْ يَجْمَعُ القِرَاءَةَ وَالنَّظَرَ فِي الْمِصْحَفِ، وَهُوَ عِبَادَةٌ أُخْرَى؛ نَعَمْ إِنْ زَادَ خُشُوْعُهُ وَحُضُوْرُ قَلْبِهِ فِي قِرَاءَتِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، فَهِيَ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ؛ قَالَهُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ تَفَقُّهًا (۱)، وَهُوَ حَسَنٌ.

وَلَا تَحْتَاجُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ إِلَى نِيَّةٍ كَسَائِرِ الأَذْكَارِ<sup>(۲)</sup>؛ إِلَّا إِذَا نَذَرَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ النَّذْرِ.

وَتُسْتَحَبُ قِرَاءَةُ الْجَمَاعَةِ مُجْتَمِعِيْنَ، سَوَاءً كَانَتْ مُدَارَسَةً أَوْ إِذَارَةً.

وَتَجُوْزُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ بِالقِرَاءَاتِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوَاتُرِهَا دُوْنَ الرِّوَايَاتِ الشَّاذَّةِ يَجِبُ تَعْرِيْفُهُ بِتَحْرِيْمِهَا - كَمَا الرِّوَايَاتِ الشَّاذَّةِ يَجِبُ تَعْرِيْفُهُ بِتَحْرِيْمِهَا - كَمَا

<sup>(</sup>١) انظر: التِّبيان للنَّوويِّ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإتقان للسُّيوطيّ ١/ ٢٨٢.





عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ - إِنْ كَانَ جَاهِلًا، وَتَعْزِيْرُهُ وَمَنْعُهُ مِنْهَا إِنْ كَانَ عَالِمًا.

وَإِذَا ابْتَدَأَ قَارِئُ بِقِرَاءَةِ أَحَدِ القُرَّاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى القِرَاءَةِ بِهَا مَا دَامَ الكَلَامُ مُرْتَبِطًا، فَإِذَا انْقَضَى ارْتِبَاطُهُ فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِغَيْرِهَا، وَالأَوْلَى دَوَامُهُ عَلَى الأُوْلَى فِي هَذَا الْمَجْلِسِ.

وَلَا تَجُوْزُ القِرَاءَةُ بِالعَجَمِيَّةِ مُطْلَقًا، كَمَا لَا تَجُوْزُ بِجَمْعِ القِّيوَاءَةُ بِالعَجَمِيَّةِ مُطْلَقًا، كَمَا لَا تَجُوْزُ بِجَمْعِ القَّيورَاءَاتِ فِي مَحَافِلِ العَامَّةِ دُوْنَ العَرْضِ عَلَى الشَّيُوْخِ؛ مَعَ مَا فِيْهِ.

وَتُسْتَحَبُّ القِرَاءَةُ بِالتَّرْتِيْلِ وَتَحْسِيْنِ الصَّوْتِ؛ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَحْرُجَ عَنْ حُدُوْدِ الوَاجِبِ شَرْعًا؛ مِنْ إِخْرَاجِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ مَخْرُجِهِ مُوفَّى حَقَّهُ وَمُسْتَحَقَّهُ؛ وَإِلَّا كُرِهَتْ.

وَتُكْرَهُ بِالإِفْرَاطِ فِي الإِسْرَاعِ مُطْلَقًا.

وَتُسْتَحَبُّ القِرَاءَةُ أَيْضًا بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَهُّمِ، بِأَنْ يُشْغِلَ القَارِئُ قَلْبَهُ بِالتَّفَكُّرِ (١) فِي مَعْنَى مَا يَلْفِظُ بِهِ؛ فَيَعْرِفَ مَعْنَى كُلِّ آيَةٍ، وَيَعْتَقِدَ قَبُوْلَ ذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ بِتَكْرِيْرِ وَيَعْتَقِدَ قَبُوْلَ ذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ بِتَكْرِيْرِ

<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (بالتَّفكير).





الآية وتَرْدِيْدِهَا حَتَّى يَتِمَّ لَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا قَصَّرَ عَنْهُ فِيْمَا مَضَى اعْتَذَرَ وَاسْتَغْفَرَ.

وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا ذِكْرُ مُحَمَّدٍ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ، سَوَاءً القَارِئُ وَالْمُسْتَمِعُ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ اسْتَبْشَرَ وَسَأَلَ، أَوْ عَذَابٍ أَشْفَقَ وَتَعَوَّذَ، أَوْ عَذَابٍ أَشْفَقَ وَتَعَوَّذَ، أَوْ تَنْزِيْهٍ نَزَّهَ وَعَظَّمَ، أَوْ دُعَاءٍ تَضَرَّعَ وَطَلَبَ.

وَلْيَقُلْ بَعْدَ خَاتِمَةِ ﴿ وَالنِّينِ ﴾ (١) [التِّين: ١]: بَلَى؛ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مَنَ الشَّاهِدِيْنَ، وَبَعْدَ خَاتِمَةِ القِيَامَةِ: بَلَى، وَبَعْدَ خَاتِمَةِ الْمُرْسَلَاتِ: مَنَ الشَّاهِدِيْنَ، وَبَعْدَ ﴿ فَيِأْيِ ءَاللَّهِ مَنَ اللَّهِ ، وَبَعْدَ ﴿ فَيَأْيِ ءَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (التِّين)، دون حرف العطف.

<sup>(</sup>۲) أمّا ما يُقال بعد خاتمةِ التّينِ والقيامة والمرْسَلات فقد رُوي من حديثِ أبي الهريرة؛ أخرجه أبو داود في (۲) ك: الصّلاة، (۱٤۹) ب: مقدار الرّكوع والسُّجود، رقم (۸۸۷)، والتّرمذيُّ في (٤٤) ك: تفسير القرآن، (۹۵) ب: سورة التّين، رقم (۳۳٤۷)، ولفظ أبي داود: «من قرأ منكم ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ التّين: ۱]؛ فانتهى إلى آخرها ﴿أليّسَ اللّهُ بِأَحْكِمِ الْمَاكِمِينَ﴾ [التّين: ۱]، فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشَّاهدين، ومن قرأ ﴿لاَ أُقْمِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ﴾ [القِيامَة: ٤]، = القِيامَة: ١]؛ فانتهى إلى ﴿أليّسَ ذَلِكَ مِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلمَوْقَى﴾ [القِيامَة: ٤٤]، =





= فليقل: بلى، ومن قرأ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ [المرسَلات: ١]؛ فبلغ ﴿ فَيِأَيِ حَدِيثِ الْمَرْسَلات: ١]؛ فبلغ ﴿ فَيَأَيِ حَدِيثِ اللّه »، واختصره التَّرمذيُّ. وَالْمَرْسُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، فليقل: آمنًا بالله »، واختصره التَّرمذيُّ. قال الشَّوكانيُّ في فتح القدير ٥/ ٤٨١: «وفي إسناده رجلٌ مجهولٌ »؛ أي لإبهامه، فهو أعرابيُّ من البادية حدَّث به عن أبي هريرة.

وله شاهدٌ مختصرٌ، فيه ذكر ما يُقال بعد خاتمة سورة القيامة عند أبي داود في (٢) ك: الصَّلاة، (١٤٨) ب: الدُّعاء في الصَّلاة، رقم (٨٨٤)، ورجاله ثقاتٌ؛ لكن في إسناده إنقطاعٌ، كما بيَّنته رواية عبد الرَّزَّاق الصَّنعانيِّ في تفسيره ٣/ ٣٣٥، وابن منده في معرفة الصَّحابة - كما في أسد الغابة.

وروى ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٠٥٥ - عن ابن عبَّاسٍ أنَّه مرَّ بهذه الآية (أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى)، قال: سبحانك، فبلى، وإسناده صحيحٌ.

أمَّا ما يُقال بعد خاتمة الملك فلم أجد فيه شيئًا مرفوعًا؛ نعم ذكره الْمَحَلِّيُّ في تفسير الجلالين ص ٧٥٧، وقال: «كما ورد في الحديث».

وقد أورد السَّيوطيُّ في الإتقان ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥ الأحاديث المرويَّة في هذا الباب، وليس فيها ما يتعلَّق بهذا الموضع، فالله أعلم.

أمَّا ما يُقال بعد ﴿ فَهِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾؛ فقد رواه التِّرمذيُّ في (٤٤) ك: تفسير القرآن، (٥٥) ب: سورة الرَّحمن، رقم (٣٢٩١)، من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيفٌ.

وله شاهدٌ من حديث ابن عمر أخرجه البزّار رقم ٢٩٢٦ - كشف الأستار، وابن جريرٍ في جامع البيان ١٩١٤، وابن أبي الدُّنيا في الشُّكر رقم ٦٨، وابن خيب في تاريخ بغداد ١/٤، وصحَّح السُّيوطيُّ إسناده في الدُّرِّ المنثور ٧/ ٦٩٠، وفيه اضطرابُ.

فتصحيحه بعيدٌ، وفي تحسينه وقفةٌ.

أمًّا ما يُقال بعد خاتمة الضُّحى؛ فقد أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٣٤٤،=



وَلْيَخْفِضْ صَوْتَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرٌ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرٌ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّهِ ﴿ [التّوبَة: ٣٠]، وَنَحْوِ ذَلِكَ (١). وَقَالَتِ ٱلنّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّهِ ﴿ [التّوبَة: ٣٠]، وَنَحْوِ ذَلِكَ (١). وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الفَاتِحَهِ يَقُولُ: آمِيْنَ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ البُكَاءِ عِنْدَ القِرَاءَةِ، وَالتَّبَاكِي لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَالْخُرْنِ، وَالْخُشُوْع.

وَطَرِيْقُ تَكَلُّفِ البُكَاءِ: أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ الْحُزْنَ، فَمِنَ الْحُزْنِ يَنْشَأُ البُكَاءُ، وَوَجْهُ إِحْضَارِ الْحُزْنِ: أَنْ يَتَأَمَّلَ مَا فِيْهِ مِنَ التَّهْدِيْدِ وَالْمَوَاثِيْقِ وَالْعُهُوْدِ، ثُمَّ يَتَأَمَّلَ (فِي تَقْصِيْرِهِ)(٢) فِي امْتِثَالِ وَالْوَعِيْدِ وَالْمَوَاثِيْقِ وَالْعُهُوْدِ، ثُمَّ يَتَأَمَّلَ (فِي تَقْصِيْرِهِ)(٢) فِي امْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَزُوَاجِرِهِ؛ فَيَحْزَنَ لَا مَحَالَةَ وَيَبْكِي، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ حُزْنُ وَبُكِاءً كَمَا يَحْضُرُهُ أَرْبَابَ القُلُوْبِ الصَّافِيَةِ فَلْيَبْكِ عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ وَبُكَاءٌ كَمَا يَحْضُرُ أَرْبَابَ القُلُوْبِ الصَّافِيَةِ فَلْيَبْكِ عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ مِنْ أَعْظُم الْمَصَائِبِ(٣).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَاعِيَ حَقَّ الآيَاتِ، فَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ سَجْدَةٍ مِنْ سَجَدَاتِ التِّلَاوَةِ سَجَدَ نَدْبًا؛ خِلَافًا لِلحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوْا بِوُجُوْبِهَا.

من حديث أبيّ بن كعبٍ رضي الله عنه، وهو ممّا تواترت روايته بنقل القراءات، فلا يُحتاج فيه إلى نقلٍ خاصّ، فلا شك في ثبوته بحمد الله.
انظر: شعب الإيمان للبيهقيّ ٢/ ٣٦٩ – ٣٧١، والإتقان ١/ ٢٩٣ – ٢٩٤.

<sup>(</sup>۱) أعلى ما يُروى هذا عن إبراهيم النَّخعيِّ أحد التَّابعين. انظر: التِّبيان في آداب حملة القرآن للنَّوويِّ ص ٥٨، والإتقان ١/٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقطٌ من نشرة المجلَّة.

<sup>(</sup>٣) والمقصود من التَّباكي حصول الانتفاع بالقرآن لا الرِّياء.





وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيْدِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً: فِي الْأَعْرَافِ، وَالرَّعْدِ، وَالنَّعْلِ، وَالإِسْرَاءِ، وَمَرْيَمَ، وَاثْنَانِ فِي الْأَعْرَافِ، وَالرَّعْدِ، وَالنَّعْلِ، وَهِالَمَ السَّجْدَةِ، وهِحمَ الْحَجِّ، وَفِي الفُرْقَانِ، وَالنَّمْلِ، وَهِالَمَ السَّجْدَةِ، وهِحمَ السَّجْدَةِ اللَّهُ وَالنَّمْ السَّجْدَةِ اللَّهُ وَالنَّهُ السَّجْدَةِ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَقِ.

وَأُمَّا سَجْدَةُ ﴿ضَ ﴾ فَسَجْدَةُ شُكْرٍ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَيْضًا؛ لَكِنْ بِإِسْقَاطِ ثَانِيَةِ الْحَجِّ وَعِنْدَ الْحَجِّ وَإِثْبَاتِ سَجُدَةِ ﴿ صَ ﴾.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا كَالشَّافِعِيَّةِ، وَالثَّانِيَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً.

وَعَنْ مَالِكٍ قَوْلَانِ؛ أَوَّلُهُمَا كَالشَّافِعِيَّةِ، وَالثَّانِي إِحْدَى عَشْرَةَ بِإِسْقَاطِ النَّجْمِ، وَالانْشِقَاقِ، وَالعَلَقِ.

وَيَدْعُوْ فِي سُجُوْدِهِ بِمَا يَلِيْقُ بِالآيَةِ الَّتِي قَرَأَهَا.

وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ السَّجَدَاتُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ؛ مِنْ سَتْرِ العَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ، وَطَهَارَةِ: الثَّوْبِ وَالبَدَنِ وَالْمَكَانِ.

<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (وَ ﴿ الْمَرَى ﴾، وَ ﴿ حَمَّ ﴾ السَّجْدَةِ).





وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَهَارَةٍ عِنْدَ التِّلَاوَةِ يَسْجُدُ بَعْدَ أَنْ يَتَطَهَّرَ.

وَيُسَنُّ أَنْ يَتَعَاهَدَ القُرْآنَ، وَيُكْثِرَ مِنْ قِرَاءَتِهِ مَا أَمْكَنَ فِي كُلِّ وَيُكْثِرَ مِنْ قِرَاءَتِهِ مَا أَمْكَنَ فِي كُلِّ وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: إِنَّهَا مِنْ فِعْلِ الْيَهُوْدِ.

وَلْيَكُنِ اعْتِنَاؤُهُ بِهَا فِي اللَّيْلِ أَكْثَرَ؛ لِكَوْنِهِ أَجْمَعَ لِلقَلْبِ وَأَبْعَدَ عَنِ الرَّيَاءِ وَغَيْرِهِ مِنَ وَأَصْوَنَ عَنِ الرِّيَاءِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحْبِطَاتِ (١).

وَلْيَحْتَرِسْ مِنْ نِسْيَانِهِ فَإِنَّ نِسْيَانَهُ كَبِيْرَةٌ، وَكَذَا نِسْيَانُ شَيْءٍ مِنْهُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فَي «الرَّوْضَةِ»(٢) وَغَيْرِهَا.

وَإِذَا أُرْتِجَ<sup>(٣)</sup> عَلَى القَارِئِ؛ فَلَمْ يَدْرِ مَا بَعْدَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ غَيْرَهُ = فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَدَّبَ فِي سُؤَالِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمَ بِمَا يُلْبِسُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (المحيطات).

<sup>(</sup>٢) ٢٢٣/١١، وظاهر كلامه فيها التَّوقف عن عدِّ نسيان القرآن كبيرةً.

<sup>(</sup>٣) أي لم يقدر على القراءة؛ كأنَّه مُنع منها. انظر: المصباح المنير للفيُّوميِّ ص ٢١٨.





وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُوْلَ: أُنْسِيْتُ كَذَا لَا نَسِيْتُهُ، إِذْ لَيْسَ هُوَ فَاعِلُ النِّسْيَانِ(١).

وَيُسْتَحَبُّ لِلقَارِئِ إِذَا انْتَهَتْ قِرَاءَتُهُ أَنْ يُصَدِّقَ رَبَّهُ، وَيَشْهَدَ بِالْبَلَاغِ لِرَسُوْلِهِ عَلَيْهُ، وَيَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ حَقُّ؛ فَيَقُوْلَ: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ، وَبَلَّغَ رَسُوْلُهُ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيْمُ، وَبَلَّغَ مَنْ شُهَدَاءِ الْحَقِّ الْقَائِمِيْنَ بِالقِسْطِ (٢).

وَيُسَنُّ صَوْمُ يَوْمِ الْخَثْمِ (٣)، وَجُمْعُ الأَهْلِ وَالأَصْدِقَاءِ عِنْدَهُ، وَالدُّعَاءُ عَقِبَهُ، ثُمَّ الشُّرُوْعُ فِي خَتْمَةٍ أُخْرَى، وَجَرَى عَمَلُ النَّاسِ عَلَى تَكْرِيْرِ سُوْرَةِ الإِخْلَاصِ، وَمَنَعَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ). (٤)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ في (٦٦) ك: فضائل القرآن، (٢٣) ب: استذكار القرآن وتعاهده، رقم (٥٠٣١)، ومسلمٌ في (٦) ك: صلاة المسافرين، (٢٣) ب: الأمر بتعهد القرآن، رقم (٧٩٠)، من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا - واللَّفظ لمسلم -: «لا يقل أحدكم: نسيتُ آيةَ كيتَ وكيتَ؛ بل هو نُسِّيَ».

<sup>(</sup>٢) إن فعله دون مدًاومةً ولا اعتقاد سُنيَّتِهِ جاز، والتَّصديق والشَّهادة المذكورانِ أوردهما التِّرمذيُّ في نوادر الأصول ص ٢٣٣ - النُّسخة المجرَّدة، والحليميُّ في المنهاج ٢/٠١٠، والبيهقيُّ في شعب الإيمان ٢/٩١، والقرطبيُّ في الجامع ١/٠٠، والتِّذكار ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) ذُكِر صوم ليوم الختم عن جماعة من التَّابعين، فرواه ابن أبي داودَ عن طلحة ابن مُصَرِّف، وحبيب بن أبيَّ ثابتٍ، والمسيَّب بن رافعٍ، وصحَّح النَّوويُّ إسناده في التِّبيان ص ٧٥، والأذكار ص ٨٤.

ووقفت على أثر المسيَّب مسندًا؛ رواه ابن أبي شيبةَ في المصنَّف ٢/ ٢٤٣، ٦/ ٢٩٥، ووقفت على أثر المسيَّب مسندًا؛ رواه ابن أبي شيبةَ في المصنَّف ١٢٩، ٥/ ١٢٩، وإسناده صحيحٌ.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقطٌ من نشرة المجلَّة.

#### آدَابُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ وَكِتَابَتِهِ

يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ - وَلَوْ أَصْغَرَ - مَسُّ شَيْءٍ مِنَ الْمُصْحَفُ؛ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ، وَكَذَا مَسُّ خَرِيْطَةٍ وَصُنْدُوْقٍ فِيْهِمَا مُصْحَفُ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَا مُعَدَّيْنِ لَهُ، وَكَذَا مَسُّ عِلَاقَةٍ لَائِقَةٍ بِهِ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهَا الْمُصْحَفُ.

وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَسُّ مَا كُتِبَ لِدِرَاسَةٍ، وَلَوْ بَعْضٍ؛ كَلَوْحٍ وَعِلَاقَتِهِ.

وَيَجِبُ مَنْعُ الْمَجْنُوْنِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ مِنْ مَسِّهِ ؟ مَخَافَةَ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ.

وَأَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ؛ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ مَسِّ مُصْحَفٍ وَلَوْحٍ لِدَرَاسَةٍ وَتَعَلَّم، وَلَا يُكَلَّفُ بِالطَّهَارَةِ لِذَلِكَ خَوْفَ الْمَشَقَّةِ.

أَمَّا لِتَعْلِيْمٍ وَغَيْرِهِ فَلاَّ يَجُوْزُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ (١) أَفْتَى الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّهُ يُسَامَحُ لِمُؤَدِّبِ الأَطْفَالِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُقِيْمَ ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّهُ يُسَامَحُ لِمُؤَدِّبِ الأَطْفَالِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُقِيْمَ

<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (لكن)، دون حرف العطف.







عَلَى الطَّهَارَةِ فِي مَسِّ الأَلْوَاحِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ، لَكِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَهُوَ أَوْلَى (١).

وَيُمْنَعُ الكَافِرُ بَتَاتًا مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ القُرْآنِ، وَيَجُوْزُ تَعْلِيْمُهُ إِنْ رُجِيَ إِسْلَامُهُ .

أَمَّا مَا كُتِبَ تَمِيْمَةً لِلتَّبَرُّكِ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهَا وَلَا حَمْلُهَا؛ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تُجْعَلَ فِي حِرْزٍ يَقِيْهَا مِنْ كُلِّ أَذًى (٢).

وَلَا يَجُوْزُ جَعْلُ صَحِيْفَةٍ بَالِيَةٍ مِنْهُ وِقَايَةً لِكِتَابٍ<sup>(٣)</sup>، بَلْ يَجِبُ مَحْوُهَا بِمَاءٍ طَاهِرٍ، وَيُصَبُّ فِي بَحْرٍ أَوْ نَهْرٍ جَارٍ.

وَيَحْرُمُ كَتْبُ القُرْآنِ وَكَذَا أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى بِنَجِسٍ أَوْ عَلَى نَجِسٍ، وَمَسُّهُ بِهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) المراد به ابن حجر العسقلاني.

انظر: عمدة المفتي والمستفتي ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) هذا على أحد قولي العلماء في تَعْلِيقِ التَّمائمِ الَّتي من القرآنِ وأسماءِ اللهِ وصفاتِهِ، والقول الثَّاني عدم جواز ذلك.

قال عبد الرَّحمن بن حسن في فتح المجيد ص ١٧٠:

<sup>«</sup>وهذا هو الصَّحيحُ؛ لوجوهِ ثَلاثَةٍ تَظْهَرُ للمُتَأَمِّل:

الأوَّلُ: عُمُومُ النَّهْي، ولا مُخَصِّصَ للعُمُوم.

والثَّاني: سَدُّ الذَّرِيعَةِ؛ فإنَّه يُفْضِي إلى تَعْلِيقِ ما لَيْسَ كذلك.

وَالثَّالَثُ: أَنَّهُ إِذِا عُلِّقَ فَلا بُدَّ أَنْ يَمْتَهِنَه اللَّمُعَلِّقُ؛ بِحَمْلِهِ معَه في حالِ قَضَاءِ الحَاجَةِ والاسْتِنْجَاءِ ونحو ذلك».

<sup>(</sup>٣) في نشرة المجلَّة: (لكتابُ الله).





وَيُكْرَهُ كَتْبُهُ عَلَى حَائِطٍ - وَلَوْ لِمَسْجِدٍ - وَثِيَابٍ وَطَعَامٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَيَجُوْزُ هَدْمُ الْحَائِطِ ولُبْسُ الثِّيَابِ وَأَكْلُ الطَّعَامِ، وَلَا تَضُرُّ مُلَاقَاتُهُ مَا فِي الْمَعِدَةِ، بِخِلَافِ ابْتِلَاعِ قِرُطَاسٍ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ.

وَلَا يَجُوْزُ كَتْبُهُ عَلَى الأَرْضِ، وَلَا عَلَى بِسَاطٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُوْطَأُ بِالأَقْدَامِ.

وَلَا يُكْرَهُ كَتْبُ شَيْءٍ مِنْهُ فِي إِنَاءٍ لِيُسْقَى مَاؤُهُ لِلشِّفَاءِ؛ خِلَافًا لِهَا وَقَعَ لِلإِمَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي فَتَاوِيْهِ مِنَ التَّحْرِيْمِ.

وَيُسَنُّ كَتْبُهُ وَإِيْضَاحُهُ إِكْرَامًا لَهُ.

وَكَذَا يُسْتَحَبُّ نَقْطُهُ وَشَكْلُهُ؛ صِيَانَةً لَهُ مِنْ اللَّحْنِ وَالتَّحْرِيْفِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ عَلَى مُقْتَضَى الرَّسْمِ العُثْمَانِيِّ، لَا عَلَى مُقْتَضَى الرَّسْمِ العُثْمَانِيِّ، لَا عَلَى مُقْتَضَى الْخُطِّ الْمُتَدَاوَلِ عَلَى القِيَاسِ.

وَلَا يَجُوْزُ لَأَحَدٍ أَنْ يَطْعَنَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَرْسُوْمِ الصَّحَابَةِ ؟ إِذِ الطَّعْنُ فِي الكِتَابَةِ (١) كَالطَّعْنِ فِي التِّلَاوَةِ.

<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (الكتاب).





وَتَجِبُ صِيَانَةُ الْمُصْحَفِ مِنْ كُلِّ أَذًى، وَيَحْرُمُ سَبُّهُ وَالاَسْتِخْفَافُ بهِ.

وَيُسْتَحَبُّ تَطْيِيْبُهُ وَتَعْظِيْمُهُ، وَجَعْلُهُ عَلَى كُرْسِيِّ، أَوْ فِي مَحَلِّ مُرْتَفِعٍ فَوْقَ سَائِرِ الكُتُبِ، تَعْظِيْمًا لَهُ، وَتَقْبِيْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَحَلِّ مُرْتَفِعٍ فَوْقَ سَائِرِ الكُتُبِ، تَعْظِيْمًا لَهُ، وَتَقْبِيْلُهُ قِيَاسًا عَلَى تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ، وَالقِيَامُ لَهُ إِذَا أُقْدِمَ بِهِ، وَعَدَّهُ بَعْضَهُمْ بَدْعَةً؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يُعْهَدُ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ(۱).

وَيُسْتَحَبُّ تَعَاهُدُهُ بِالقِرَاءَةِ فِيْهِ يَوْمِيًّا.

وَيَحْرُمُ تَوَسُّدُهُ، وَمَدُّ الرِّجْلَيْنِ إِلَيْهِ، وَإِلْقَاؤُهُ (عَلَى)(٢)

(٢) ما بين القوسين ساقط من نشرة المجلَّة.

<sup>(</sup>۱) سئل شيخ الإسلام ابن تيميَّة - كما في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٦٥ - ٦٦ عن القيام للمُصحف وتقبيله؟ ...؟

فأجاب: «الحمد لله؛ القيام للمُصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئًا مأثورًا عنِ السَّلف، . . ، ولكنَّ السَّلف وإن لم يكن من عادتهم القيام له، فلم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض؛ اللَّهم إلا لمثل القادم من مَغِيبه ونحو ذلك، والأفضل للنَّاس: أن يتَّبعواً طريق السَّلف في كلِّ شيءٍ، فلا يقومون إلَّا حيث كانوا يقومون، فأمَّا إذا اعتاد النَّاس قيام بعضهم لبعض، فقد يُقال: لو تركوا القيام للمُصحف مع هذه العادة؛ لم يكونوا محسنين في ذلك ولا محمودين، بل هم إلى الذَّم أقرب، حيث يقوم بعضهم لبعض، ولا يقومون للمُصحف الَّذي هو أحقُّ بالقيام، حيث يجب من احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره، . . . ، لا سيما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك، وقد ذكر مَن ذكر مِن الفقهاء الكبار قيام النَّاس للمُصحف ذكرَ مقرِّر له غير منكِر له».





القَاذُوْرَةِ، وَالْمُسَافَرَةُ () بِهِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ إِذَا خِيْفَ وُقُوْعُهُ فِي أَيْدِيْهِمْ.

وَيَحْرُمُ مَحْوُهُ بِالرِّيْقِ؛ أَيْ بِالبَصْقِ عَلَيْهِ، فَإِنْ بَصَقَ عَلَى خِرْقَةٍ وَمَحَاهُ (٢) بِهَا لَمْ يَحْرُمْ.

وَيَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَكَرِهَهُ جَمَاعَةٌ، وَيَحْرُمُ بَيْعُهُ مِنَ الذِّمِيِّ مُطْلَقًا.



<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (المسافر).

<sup>(</sup>٢) في نشرة المجلَّة: (وحماه).

## آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَشَرْطُهُ

شَرْطُ الْمُعَلِّمِ: أَنْ يَكُوْنَ مُسْلِمًا، بَالِغًا، عَاقِلًا، ثِقَةً، مَأْمُوْنًا، ضَابِطًا، مُتَنَزِّهًا عَنْ أَسْبَابِ الفِسْقِ وَمُسْقِطَاتِ الْمُرُوْءَةِ.

وَلَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُقْرِئَ إِلَّا بِمَا سَمِعَهُ مِمَّنْ تَوَفَّرَتْ فِيْهِ هَذِهِ الشُّرُوْطُ، أَوْ سَمِعَهُ بِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْلِصَ النِّيَّةَ للهِ تَعَالَى، وَلَا يَقْصِدَ بِذَلِكَ غَرَضًا مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا؛ كَمَعْلُوْمٍ يَأْخُذُهُ، أَوْ ثَنَاءٍ يَلْحَقُهُ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مَنْزِلَةٍ تَحْصُلُ لَهُ عِنْدَهُمْ.

وَأَنْ لَا يَظْمَعَ فِي رِفْقٍ يَحْصُلُ لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ مَوْرَةِ مَوَاءً كَانَ مَالًا أَوْ خِدْمَةً - وَإِنْ قَلَّ، وَلَوْ كَانَ عَلَى صُوْرَةِ الْهَدِيَّةِ الَّتِي لَوْلَا قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ لَمَا أَهْدَاهَا إَلَيْهِ.

وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي أَخْدِ الأُجْرَةِ عَلَى الإِقْرَاءِ؛ فَمَنَعَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةً وَجَمَاعَةٌ، وَأَجَازَهُ آخَرُوْنَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ، وَأَجَازَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةً وَجَمَاعَةٌ، وَأَجَازَهُ آخَرُوْنَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ، وَأَجَازَهُ





الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ إِذَا شَارَطَهُ وَاسْتَأْجَرَهُ إِجَارَةً صَحِيْحَةً؛ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ فِي بَلَدِهِ غَيْرُهُ.

وَيَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِالأَخْلَاقِ الْحَمِيْدَةِ الْمَرْضِيَّةِ، مِنَ الزُّهْدِ فِي اللَّنْيَا، وَالتَّقَلُّلِ مِنْهَا، وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِهَا وَبِأَهْلِهَا، وَالسَّخَاءِ، وَالْحِلْمِ، وَالصَّبْرِ، وَمَكَارِمِ الأَخْلَقِ، وَطَلَاقَةِ الوَجْهِ وَالسَّجْاءِ، وَالْحِلْمِ، وَالصَّبْرِ، وَمَكَارِمِ الأَخْلَقِ، وَطَلَاقَةِ الوَجْهِ مِنْ غَيْرِ خُرُوْجٍ إِلَى حَدِّ الْخَلَاعَةِ، وَمُلَازَمَةِ الوَرَعِ، وَالْخُشُوعِ، وَالسَّكِيْنَةِ، وَالوَقَارِ، وَالتَّوَاضُع، وَالْخُضُوعِ.

وَأَنْ يُنَزِّهَ نَفْسَهُ مِنَ (١) الرِّيَاءِ، وَالْحَسَدِ، وَالْحِقْدِ، وَالْغِيْبَةِ، وَالْغِيْبَةِ، وَالْخِيْبَةِ، وَالْحَتِقَارِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ دُوْنَهُ، وَمِنَ العُجْبِ - وَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنْهُ -، وَمِنَ الْمُحِبِ - وَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنْهُ -، وَمِنَ الْمُحِبِ الْمَكَاسِبِ.

وَأَنْ يَصُوْنَ بَصَرَهُ عَنِ الْالْتِفَاتِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، وَيَدَيْهِ عَنِ العَبَثِ بِهِمَا إِلَّا لِحَاجَةٍ.

وَأَنْ يُزِيْلَ نَتَنَ إِبِطِهِ، وَمَالَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ بِهِ، وَيَمَسَّ مِنَ الطِّيْبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

وَأَنْ يُلَازِمَ الوَظَائِفَ الشَّرْعِيَّةَ؛ مِنْ قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمِ الظُّفْرِ، وَتَسْرِيْحِ اللِّحْيَةِ وَنَحْوِهَا.

<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (عن).





وَأَنْ يَكُوْنَ سَاكِنَ الأَطْرَافِ، مُتَدَبِّرًا فِي مَعَانِي القُرْآنِ، فَارِغَ القَلْبِ مِنَ الأَسْبَابِ الشَّاغِلَةِ؛ إِلَّا إِذَا احْتَاجَ إِلَى إِشَارَةٍ لِلقَارِئِ، فَارِغَ الْقَلْبِ مِنَ الأَسْبَابِ الشَّاغِلَةِ؛ إِلَّا إِذَا احْتَاجَ إِلَى إِشَارَةٍ لِلقَارِئِ، فَيَضْرِبُ بِيَدِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ؛ فَيَضْرِبُ بِيدِهِ الأَرْضَ ضَرْبًا خَفِيْفًا، أَوْ يُشِيْرُ بِيَدِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ؛ لِيَفْظُنَ القَارِئُ لِمَا فَاتَهُ، وَيَصْبِرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَذَكَّرَ؛ وَإِلَّا أَخْبَرُه بِمَا تَرَكَ.

وَأَنْ يُحْسِّنَ هَيْئَتَهُ، وَلْتَكُنْ ثِيَابُهُ (١) بَيْضَاءَ نَقِيَّةً (٢)، وَلْيَحْذَرْ مِنَ الْمَلَابِسِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَمِمَّا لَا يَلِيْقُ بِأَمْثَالِهِ.

وَأَنْ يُرَاقِبَ اللَّهَ تَعَالَى فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، وَيُعَوِّلَ عَلَيْهِ فِي جَمِيْعِ أُمُوْرِهِ.

وَأَنْ لَا يَقْصِدَ التَّكَثُّرَ بِكَثْرَةِ الْمُشْتَغِلِيْنَ عَلَيْهِ.

وَأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتِيْنِ إِذَا وَصَلَ إِلَى مَحَلِّ جُلُوْسِهِ، وَيَتَأَكَّدُ لَهُ وَلَكَ إِنْ كَانَ مَسْجِدًا.

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُوسِّعَ مَجْلِسَهُ؛ لِيَتَمَكَّنَ جُلَسَاؤُهُ فِيْهِ.

وَيُظْهِرَ لَهُمُ البَشَاشَةَ، وَطَلَاقَةَ الوَجْهِ، وَيَتَفَقَّدَ أَحْوَالَهُمْ،

<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (وملابسه).

<sup>(</sup>٢) في نشرة المجلَّة: (نظيفة).





وَيَسْأَلَ عَمَّنْ غَابَ مِنْهُمْ، وَيُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ أَحَدُهُمْ مُسَافِرًا، أَوْ يَتَفَرَّسَ فِيْهِ النَّجَابَةَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

وَلَيُقَدِّمِ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ، فَإِنْ رَضِيَ الْأُوَّلُ بِتَقْدِيْمِ غَيْرِهِ قَدَّمَهُ. وَلَيُقَدِّم بَنَ الطَّلَبَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَلَا بَأْسَ بِقِيَامِهِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الإِكْرَامَ مِنَ الطَّلَبَةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْفُقَ بِمَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَيُرَحِّبَ بِهِ، وَيُحْسِنَ إِلَيْهِ بِحَسَبِ حَالِهِ، وَيُكْرِمَهُ، وَيَنْصَحَهُ، وَيُرْشِدَهُ إِلَى مَصْلَحَتِهِ، وَيُسَاعِدَهُ عَلَى طَلَبِهِ بِمَا أَمْكَنَ، وَيُؤلِّفَ قَلْبَهُ، وَيَتَلَطَّفَ بِهِ، وَيُصَاعِدَهُ عَلَى طَلَبِهِ بِمَا أَمْكَنَ، وَيُؤلِّفَ قَلْبَهُ، وَيَتَلَطَّفَ بِهِ، وَيُحَرِّضَهُ عَلَى التَّعْلِيْمِ، وَيُذَكِّرَهُ فَضِيْلَةَ الاشْتِغَالِ بِقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَسَائِرِ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِيَزْدَادَ نَشَاطُهُ وَرَغْبَتُهُ.

وَيُزَهِّدَهُ فِي الدُّنْيَا، وَيَصْرِفَهُ عَنِ الرُّكُوْنِ إِلَيْهَا وَالاغْتِرَارِ بِهَا، وَيُجْرِيَهِ مَجْرَى وَلَدِهِ فِي الشَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَالاهْتِمَامِ بِمَصَالِحِهِ، وَالطَّبْرِ عَلَى جَفَائِهِ وَسُوْءِ أَدَبِهِ.

وَلَا يَكْرَهُ قِرَاءَتَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ يَنْتَفِعُ بِهِ، وَلَا يَتَعَاظَمْ عَلَيْهِ، بَلْ يَلِيْنُ وَيَتَوَاضَعُ مَعَهُ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ النَّقْصِ. الْخَيْرِ، وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ النَّقْصِ.

وَيُؤَدِّبُهُ عَلَى التَّدْرِيْجِ بِالآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَالشِّيَمِ الْمَرْضِيَّةِ، وَيُعَوِّدُهُ الصِّيَانَةَ فِي جَمِيْعِ أُمُوْرِهِ.





وَيُحَرِّضُهُ عَلَى الإِخْلَاصِ، وَالصِّدْقِ، وَحُسْنِ النَّيَّةِ، وَمُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيْع حَالَاتِهِ.

وَأَنْ يَحْرِصَ عَلَى تَعْلِيْمِهِ مُؤْثِرًا ذَلِكَ عَلَى مَصَالِحِ نَفْسِهِ اللَّنْيَوِيَّةِ غَيْرِ الضَّرَوْرِيَّةِ، وَيَحْرِصَ عَلَى تَفْهِيْمِهِ، وَيُعْطِيَهُ مَا يَلِيْقُ بِهِ، وَيَعْظِيَهُ مَا يَلِيْقُ بِهِ، وَيَأْخُذَهُ بِإِعَادَةِ مَحْفُوْظَاتِهِ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ إِذَا ظَهَرَتْ نَجَابَتُهُ؛ مَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْهِ فِثْنَةً بِإِعْجَابٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَيُعَنِّفَهُ تَعْنِيْفًا لَطِيْفًا إِذَا قَصَّرَ؛ مَا لَمْ يَخْشَ تَنْفِيْرَهُ.

وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِنْ تَعْلِيْمِ أَحَدٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيْحِ النِّيَّةِ. وَأَنْ يَصُوْنَ العِلْمَ، فَلَا يَذْهَبْ إِلَى مَكَانٍ يُنْسَبُ إِلَى الْمُتَعَلِّمِ لِيَتَعَلَّمِ لِيَتْعَلَّمَ مِنْهُ فِيْهِ؛ وَإِنْ كَانَ الْمُتَعَلِّمُ خَلِيْفَةً فَمَنْ دُوْنَهُ.

وَيَجُوْزُ لَهُ الإِقْرَاءُ فِي الطَّرِيْقِ خِلَافًا لِمَنْ عَابَهُ.

وَلَا يَجُوْزُ لَهُ تَأْخِيْرُ الإِجَازَةِ بِالإِقْرَاءِ - فِي نَظِيْرِ مَالٍ وَنَحْوِهِ - عَنْ كُلِّ مَنِ اسْتَحَقَّهَا، إِذِ الإِجَازَةُ لَيْسَتْ مِمَّا يُقَابَلُ بِالْمَالِ.



## آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ

يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْلِصَ نَيَّتَهُ، ثُمَّ يَجِدَّ فِي قَطْعِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ العَلَائِقِ وَالعَوَائِقِ الشَّاغِلَةِ لَهُ عَنْ تَمَامِ مُرَادِهِ.

وَليُبَادِرْ فِي شَبَابِهِ وَأَوْقَاتِ عُمُرِهِ لِلتَّحْصِيْلِ، وَلَا يَغْتَرَّ بِخِدَعِ التَّسْوِيْفِ؛ فَإِنَّهُ آفَةُ الطَّالِبِ.

وَلَا يَسْتَنْكِفْ عَنْ أَحَدٍ وَجَدَ عِنْدَهُ فَائِدَةً.

وَليَقْصِدْ شَيْخًا كَمُلَتْ أَهْلِيَّتُهُ، وَظَهَرَتْ دِيَانَتُهُ، جَامِعًا لِلشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا.

وَلِيُطَهِّرْ قَلْبَهُ مِنَ الأَدْنَاسِ؛ لِيَصْلُحَ لِقَبُوْلِ القُرْآنِ وَحِفْظِهِ وَاسْتِثْمَارِهِ.

وَليَكُنْ حَرِيْصًا عَلَى التَّعَلَّمِ، مُوَاظِبًا عَلَيْهِ فِي جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ التَّي يَتَمَكَّنُ مِنْهُ فِيْهَا.

وَلَا يَقْنَعْ بِالقَلِيْلِ مَعَ تُمَكِّنُهُ مِنَ الكَثِيْرِ.





وَلَا يُحَمِّلُ نَفْسَهُ مَا لَا يُطِيْقُ؛ مَخَافَةً مِنَ الْمَلَلِ وَضَيَاعِ مَا حَصَّلَ.

وَلْيُبَكِّرْ بِقِرَاءَتِهِ عَلَى شَيْخِهِ.

وَلَيُحَافِظْ عَلَى قِرَاءَةِ مَحْفُوظَاتِهِ، وَلَا يُؤْثِرْ بِنَوْبَتِهِ غَيْرَهُ؛ إِلَّا إِذَا أَمَرَهُ الشَّيْخُ بِذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ.

وَلَا يُعْجَبْ بِنَفْسِهِ، وَلَا يَحْسُدْ أَحَدًا مِنْ رُفْقَتِهِ أَوْ غِيْرِهِمْ عَلَى فَضِيْلَةٍ رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهَا.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ شَيْخَهُ بِعَيْنِ الاحْتِرَامِ، وَيَعْتَقِدَ كَمَالَ أَهْلِيَّتِهِ وَرُجْحَانَهُ عَلَى نُظَرَائِهِ؛ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى انْتِفَاعِهِ وَرُسَوْخِ مَا يَسْمَعُهُ مِنْهُ فِي ذِهْنِهِ.

وَيَلْزَمَ مَعَهُ: الوَقَارَ، وَالتَّأَدُّبَ، وَالتَّعْظِيْمَ.

وَيَتَوَاضَعَ لَهُ؛ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهُ سِنًّا، وَأَقَلَّ شُهْرَةً وَنَسَبًا وَصَلَاحًا.

وَلَا يَأْخُذُ بِثَوْبِهِ إِذَا قَامَ.

وَلَا يُلِحَّ عَلِيْهِ إِذَا كَسَلِ.





وَلَا يَشْبَعْ مِنْ طُوْلِ صُحْبَتِهِ.

وَيَنْقَادُ لَهُ، وَيُشَاوِرُهُ فِي جَمِيْعِ أُمُوْرِهِ، وَيَقْبَلُ قَوْلَهُ.

وَيَقْعُدُ بَيْنَ يِدَيْهِ قِعْدَةَ الْمُتَعَلِّمِيْنَ؛ لَا قِعْدَةَ الْمُعَلِّمِيْنَ.

وَلَا يَدْخُلْ عَلِيْهِ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، إِذَا كَانَ فِي مَكَانٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

وَإِنْ نَاظَرَهُ فِي عِلْم فَلْيَكُنْ مَعَ السَّكِيْنَةِ وَالوَقَارِ.

وَلَا يُشِيْرَنَّ بِيَدِهِ، وَلَا يَغْمِزَنَّ غَيْرَهُ بِعَيْنِهِ (١).

وَيَتَحَرَّى رِضَاهُ وَإِنْ خَالَفَ رِضَا نَفْسَهُ.

وَلَا يُفْشِي لَهُ سِرًّا.

وَإِذَا وَقَعَ مِنْ شَيْخِهِ نَقْصٌ فَلْيَجْعَلْهُ مِنْ نَفْسِهِ، بِأَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ قَوْلَهُ.

وَلَا يَذْكُرُ أَحَدًا مِنْ أَقْرَانِهِ عِنْدَهُ، وَلَا يَقُوْلُ لَهُ: قَالَ فُلَانٌ خِلَافَ قَوْلِكَ.

وَيَرُدُّ غِيْبَتَهُ إِذَا سَمِعَهَا إِنْ قَدِرَ، فَإِنْ تَعَذَّرِ عَلَيْهِ رَدُّهَا قَامَ وَفَارَقَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ.

وَإِذَا قَرُبَ مِنْ حَلْقَةِ الشَّيْخِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى الْحَاضِرِيْنَ، وَلِيَخُصَّ الشَّيْخَ بِتَحِيَّةٍ، وَيُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ إِذَا انْصَرَفَ.

<sup>(</sup>١) في نشرة المجلَّة: (بعينيه).





وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، بَلْ يَجْلِسُ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَجْلِسُ؛ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الشَّيْخُ فِي التَّقَدُّمِ، أَوْ يَعْلَمَ مِنْ إِخْوَانِهِ إِيْثَارَ ذَلِكَ.

وَلَا يُقِيْمُ أَحَدًا مِنْ مَجْلِسِهِ، فَإِنْ آثَرَهُ لَمْ يَقْبَلْ؛ إِلَّا أَنْ يُقْسِمَ عَلَيْهِ، أَوْ يَكُوْنَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِيُقْسِمَ عَلَيْهِ، أَوْ أَمَرَ الشَّيْخُ بِذَلِكَ، أَوْ يَكُوْنَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلسَّاعِيْنَ.

وَلَا يَجْلِسُ فِي وَسْطِ الْحَلْقَةِ؛ إِلَّا لِضَرُوْرَةٍ، وَلَا بَيْنَ صَاحِبَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.

وَإِذَا جَلَسَ فَلْيُوسِّعْ، وَليَتَأَدَّبْ مَعَ رُفْقَتِهِ وَحَاضِرِيْ مَجْلِسِ الشَّيْخ، فَإِنَّ ذَلِكَ تَأَدُّبُ مَعَ شَيْخِهِ، وَصِيَانَةٌ لِمَجْلِسِهِ.

وَلَا يَرْفْعْ صَوْتَهُ رَفْعًا بَلِيْغًا، وَلَا يَضْحَكْ، وَلَا يُكْثِرْ الكَلَامَ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

وَلَا يَلْتَفِتْ يَمِيْنًا وَلَا شِلْمَالًا بِلَا حَاجَةٍ، بَلْ يَتَوَجَّهُ إِلَى الشَّيْخِ وَيُصْغِي لِكَلَامِهِ.

وَلَا يَغْتَابُ عِنْدَهُ أَحَدًا.

وَلَا يُشَاوِرُ أَحَدًا فِي مَجْلِسِهِ.





وَليَحْتَمِلْ جَفْوَةَ الشَّيْخِ وَسُوْءَ خُلُقِهِ، وَلَا يَصُدَّهُ ذَلِكَ عَنْ مُلازَمَتِهِ وَاعْتِقَادِ كَمَالِهِ.

وَلَا يَقْرَأُ عَلَيْهِ فِي حَالِ شُغْلِهِ وَمَلَلِهِ وَغَمِّهِ وَجُوْعِهِ وَعَطَشِهِ وَلَا يَقْرَأُ عَلَيْهِ فَ كَمَالِ وَنُعَاسِهِ وَقَلَقِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشُّقُ عَلَيْهِ، أَوْ يَمْنَعُهُ مِنْ كَمَالِ حُضُوْرِ القَلْبِ وَنَشَاطِهِ.

وَإِذَا وَجَدَهُ نَائِمًا أَوْ مُشْتَغِلًا بِمُهِمٍّ لَمْ يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ؛ بَلْ يَصْبِرُ إِلَى اسْتِيْقَاظِهِ أَوْ فَرَاغِهِ، أَوْ يَنْصَرِفْ.

وَإِذَا جَاءَ إِلَى الشَّيْخِ فَلَمْ يَجِدْهُ انْتَظَرَهُ، وَلَازَمَ بَابَهُ، وَلَا يُفَوِّتُ وَظِيْفَتَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَخَافَ كَرَاهَةَ الشَّيْخِ لِذَلِكَ، بِأَنْ يَعْلَمَ مِنْ يُفَوِّتُ وَظِيْفَتَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَخَافَ كَرَاهَةَ الشَّيْخِ لِذَلِكَ، بِأَنْ يَعْلَمَ مِنْ خَلْوِهِ. حَالِهِ الإِقْرَاءَ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ دُوْنَ غَيْرِهِ.

وَيَجُوْزُ لَهُ القِيَامُ لِشَيْخِهِ - وَهُوَ يَقْرَأُ -، أَوْ لِمَنْ فِيْهِ فَضِيْلَةٌ: مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ سِنِّ، أَوْ حُرْمَةٍ بِوِلَايَةٍ أَوْ غَيْرِهِا، فَضِيْلَةٌ: مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ سِنِّ، أَوْ حُرْمَةٍ بِولَايَةٍ أَوْ غَيْرِهِا، وَاسْتَحَبَّ ذَلِكَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ (۱)؛ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى سَبِيْلِ وَاسْتَحَبَّ ذَلِكَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ (۱)؛ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى سَبِيْلِ الرِّيَاءِ وَالْإِعْظَامِ.

<sup>(</sup>١) انظر: التّبيان ص ٥٨.

## آدَابُ الثَّاسِ وَالسَّامِعِيْنَ

يَجِبُ عَلَى جَمِيْعِ النَّاسِ الإِيْمَانُ بِأَنَّ القُرْآنَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَتَنْزِيْلُهُ.

ثُمَّ تَعْظِيْمُهُ وَالْخُشُوْعُ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ، وَالاَعْتِنَاءُ بِمَوَاعِظِهِ، وَالاَعْتِنَاءُ بِمَوَاعِظِهِ، وَالعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ، وَتَنْزِيْهُهُ وَصِيَانَتُهُ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ.

وَيَنْبَغِي لَهُمْ فِي مَجْلِسِهِ اجْتِنَابُ الضَّحِكِ، وَاللَّغَطِ، وَالْخَطِ، وَاللَّغَطِ، وَالْحَدِيْثِ؛ إِلَّا كَلَامًا يَضْطَرُّ إِلَيْهِ، وَلْيَمْتَثِلُوْا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قُرِيهُ وَالْمَدَوْلُهُ لَكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ [الأعرَاف: ٢٠٤].

وَلْيَجْتَنِبُوْا النَّظَرَ إِلَى مَا يُلْهِي أَوْ يُبَدِّدُ اللِّهْنَ، وَإِلَى الأَمْرَدِ (١) وَنَحْوِهِ، وَلْيَنْهَوْا عَنْ ذَلِكَ غَيْرَهُمْ مَتَى قَدِرُوْا عَلَيْهِ.

وَيَنْبَغِي لَهُمْ تَعْظِيْمُ قُرَّائِهِ وَاحْتِرَامُهُمْ، وَالقِيَامُ بِمَصَالِحِهِمْ، وَالقِيَامُ بِمَصَالِحِهِمْ، وَالتَّادُّبُ فِي حَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ كَانَ وَالتَّادُّبُ فِي حَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ كَانَ مَوْجُوْدًا، لأَنَّهُمْ وَرِثُوْهُ كَمَا تُلُقِّيَ مِنَ الْحَضْرَةِ النَّبُويَّةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل ونشرة المجلَّة: (الأمر).





وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَفْسِيْرُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَالكَلَامُ فِي مَعَانِيْهِ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا.

وَيَحْرُمُ الْمِرَاءُ فِي القُرْآنِ، وَالْجِدَالُ فِيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

فَهَذِهِ الآدَابُ جَمِيْعُهَا تَنْبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ؛ لأَنَّهُ وَرَدَ أَنَّ مَنِ ابْتُلِيَ بِتَرْكِ الآدَابِ وَقَعَ فِي تَرْكِ السُّنَنِ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِتَرْكِ الْآدَابِ وَقَعَ فِي تَرْكِ السُّنَنِ وَقَعَ فِي تَرْكِ الوَاجِبَاتِ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِتَرْكِ الوَاجِبَاتِ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِتَرْكِ الوَاجِبَاتِ وَقَعَ فِي ارْتِكَابِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِارْتِكَابِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِارْتِكَابِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِارْتِكَابِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِتَرْكِ الفَرَائِضِ وَقَعَ الْمُحَرَّمَاتِ وَقَعَ فِي تَرْكِ الفَرَائِضِ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِتَرْكِ الفَرَائِضِ وَقَعَ فِي المُعْرِ، نَعُوذُ في المُعْرِ، نَعُوذُ في المُعْرِ، نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ ذَلِكَ وَقَعَ فِي الكُفْرِ، نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ ذَلِكَ.

(تَمَّ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وَصَلَّى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ) (١).



<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقطٌ من نشرة المجلَّة.

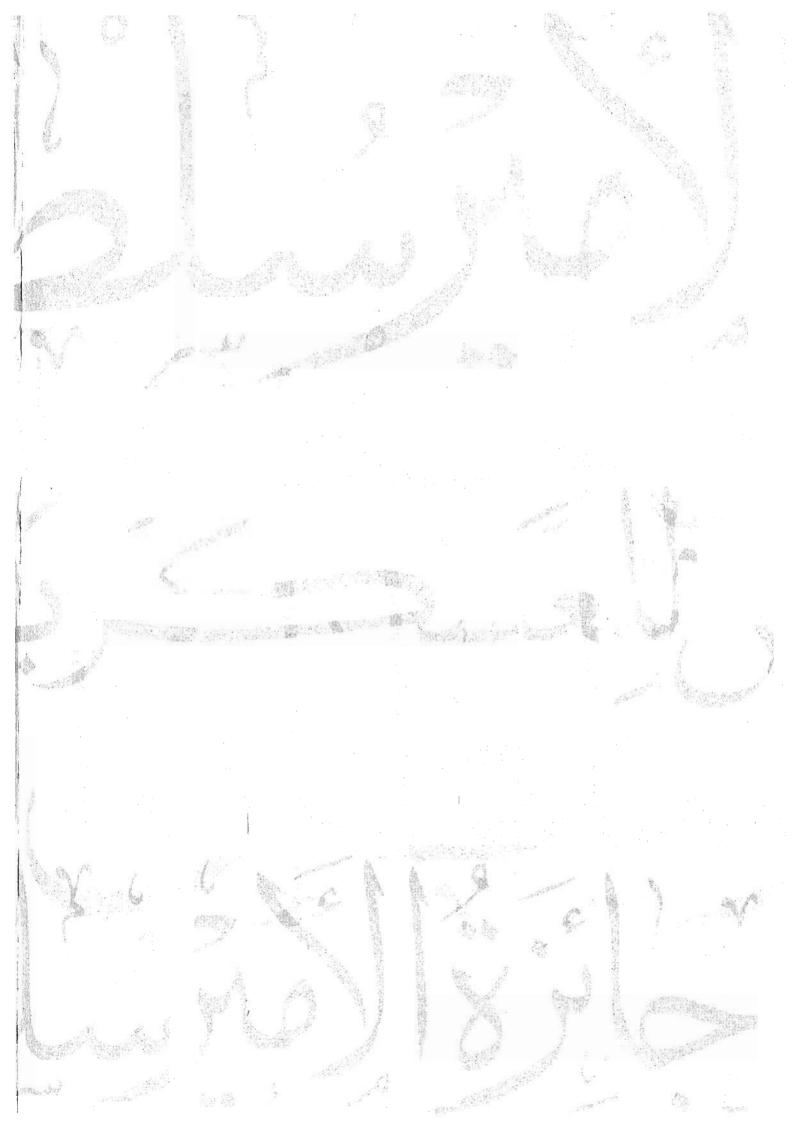



ڮٳڹٷٳڵڋۺٵڟٵٵڵۄڵؾ ڹۦڣڟ۩ڗڔڸۺۘڿڔڹڹ من المآثر الشّامية الصاحب السُّمقُ الملكيَّ الأمير سُلطانَ بنِ عبد المزيز آل سمود، وليَّ المهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النَّفاع والطُّيران، مبادرتُهُ إلى إقامة مسابقةٍ في القرآن الكريم، عُرِفت باسم: (خَائِزَةَ وُكُمْ يُّسُلِّ طُهُ إِلَى أَتَهُ فِي خُفْطِ القُرْآز الكريم، عُرِفت باسم:

وازدانتِ اليومَ بمتابعةٍ كريمةٍ من لدنَ سموّهِ في إصدار سلسلةٍ منَ المطبوعات تحمل اسم (المَعَعُمُرُفِ (القُرُّانَيَّةِ)، زيادةً في نفعها، واجتهادًا في خدمة القرآن الكريم، ورغبةً في نشر العلم النَّافع.

ومادَّة هذه المطبوعات هي المعارف المتعلِّقة بالقرآن؛ كالتَّفسير، وأُصوله، وقواعده، وعلوم القرآن، والتَّجويد، والقراءات؛ لتحقُّق صلتها بالمسابقة.

فشكر اللَّهُ لصاحب السُّموُ الملكيِّ الأمير سُلطانَ بنِ عبد العزيز السعود، سعيّهُ الحثيث، واهتمامه الكبير بالعناية بالقرآن الكريم، وجعله ممَّن له سهمٌ في تعلَّمه وتعليمه، وصيَّر ما قدَّمه خدمةُ للقرآن من عمله الذي لا ينقطع الانتفاع به، واللَّه الموفِّق للخيرات.

